# الجَوْتُ لِلْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمُؤْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلِمِ لِلْمِلِمِ الْمِلْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ ل

# اتفاف أنسال أن المنان بإخبار ملوك تونس وعفر الأمان

تحقين لجنة مركنا بالدولة للشؤوا لثقافية والاخسار

فِثَنَّرُكَ اللَّهُ الدَّوَلِمَ للشَّوُونِ الثَّفَافِيَّة وَالْاحْبَ لَ لَهُ اللَّهُ وَالْاحْبَ لَ لَهُ اللَّهُ وَ الْاحْبَ لَوْسُونِ وَ 196

﴿ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ﴾

وفي الرابع والعشرين من جمادى الثانية سنة 1229 . تسع وعشرين ومائتين وألـف (الاثنين 13 جوان 1814 م) ، ورد البشير من الدولة العلية العثمانية ، بأخذ الحرمين الشريفين من يد الوهابـي ، وأعلنت مدافع الحاضرة سرورا بذلك .

ولا بأس أن نلم َّ بخبر هذا الوهابـي :

وهو أن رجلا يقال له محمد بن عبد الوهاب ، من تلاميذ الشيخ ابن تيمية الحنبلي ، منع زيارة القبور ، حتى قبور الانبياء ، ومنع التوسل بهم الى الله تعالى ، والبناء على قبورهم وصرَّح بكفر من يفعل ذلك وسمّاه مشركا ، زاعما أن الزيارة والتوسل عبادة ، وهي لا تكون الالله تعالى . وترامت بهذا الرجل الاسفار الى أن استقرَّ بالدرعية من أرض نجد ، فصادف بها آذانا واعية ، وقلوبا من العلم خاوية ، وألقى لكبيرهم سعود هذا المذهب ، واستدلَّ له بظواهر آيات وأحاديث اغترَّ بها عامتهم حتى استباحوا قتال المسلمين . ولم يزل هذا المذهب ينمو الى أن أفضى الامر لسعود بن عبد العزيز بن سعود القائم الاول ، فعظم الامر في زمنه ، ونصب حرَّبا للمسلمين عموما ، ولاهل الحجاز ، وأطلق يد القتل والنهب فيهم . واستحكم هذا المذهب في قلوب أتباعه ، والتحموا به التحام وأطلق يد القتل والنهب فيهم . واستحكم هذا المذهب في قلوب أتباعه ، والسلطان . وأقاموا دعاة وأطلق يد القتل والنهب م مع رسائل وجهوها لآفاق المسلمين ، فوصلت منها رسالة يدعون الناس الى مذهبهم ، مع رسائل وجهوها لآفاق المسلمين ، فوصلت منها رسالة يدعون الناس نفي نصها :

<sup>108 1/12</sup> س (1)

ذُنُوبِكُم " (1) . وقال الله تعالى : « وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُدُوه وَمَا نَهَاكُم وَانْمَمْتُ عَنْه فَانْتَهَوُ ا « (2) . وقال الله تعالى : « اليَوْم آكُملْتُ لَكُم دينَكُم وأنْمَمْتُ عَلَيْكُم فَانْتَهُوا « (2) . وقال الله تعالى : « اليَوْم آكُملْتُ لَكُم فَاخبر سبحانه أنه أكمل علينكُم في نعمتي ورَضِيتُ لَكُم الإسلام دينا » (3) ، فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتمة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمرنا بلزوم ما أتى به الينا من ربنا ، وزل البدع والتفرق والاختلاف . وقال تعالى : « اتَبعُوا مَا أُنْوَلَ البَيْكُم مِن رَبّكُم وَلاَ تَقَبعُوا مِن دُونِه أَوْلياءَ قليلاً مَا تَذَكَرُونَ " (4) . وقال تعالى : « وَأَنَّ هَذَا صَرَاطِي مُسْتَقَيِما فَآتَبعُوهُ وَلاَ تَتَبعُوا السّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُم عَنْ سَبيله ذَلِكُم وصَاكُم " به لعَلَكُم تَتَقُونَ » (5) .

والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمّته آخذة ما أخذه الامم قبلها شبيرا فشبرا وذراعا فذراعا . وأخبر في الحديث أن أمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة كُلُها في النار الا واحدة ، قالوا : « من هي يا رسول الله ؟ » قال : « مـَن كـان على مثل مـا أنا عليه اليوم وأصحابي » .

واذا عرفت هذا ، فمعلوم ما عمّت به البكوّى من حوادث الامور التي أعظمها الإشراك بالله ، والتوجنه الله الموتى ، وسؤالهم النصر على العدى ، وقضاء الحاجات ، وتقريج الكرر بات التي لا يقدر عليها الارب الارض والسموات ، وكذلك التقرب اليهم بالنذور ، وذبح القربات ، والاستعانة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد ، الى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح الالله تعالى .

وصَرْفُ شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرْف جميعها ، لانه سبحانه أغنى الاغنياء عن الشركاء ، ولا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه ، وأخبر أن المشركين يتدْعون الملائكة والانبياء والصالحين ليقرِّ بوهم الى الله زُلْفَى ، ويشفعوا لهم عنده ، وأخبر أنه لا يهدى من هو كاذب كَفَّار .

وقىال تعالى : « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَا لاَ يَضُرُّهُمْ ۚ وَلاَ يَنَفْعَهُمُ ۗ وَيَقَلُونَ هَـَوُلُاءَ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلُنَّ أَتُنَبِّنُونَ اللهَ بِما لاَ يَعْلَمُ فِي السموات وَلاَ فِي الارْضِ سُبُحَانَة ُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرُكُونَ ॥ (6) ، فأخبر

 $<sup>(8\ \</sup>text{Ly}\ \text{to}\ \smile\ (0\ -\ 153\ \text{Ly}\ )\ \smile\ (5\ -\ 3\ \text{Ly}\ 7\ \smile\ )\ (3\ -\ 7\ \text{Ly}\ 59\ \smile\ )\ ^2\ -\ (1\ ^4\ _2\ )\ )\ _2\ )$ 

أن من جعل بينه وبين الله وَسَائطَ لأجل الشفاعة فَقَدَ ْ عَبَدَ هُمْ ۚ وأشرك بهم ، وذلك أن الشفاعة كـلُّـها لله كــما قال تعالى : « قُـلُ لله الشُّفَاعـَةُ جَـمـيعا » (١) و « مــَنْ ذَا الذي يَشْفُعُ عِنْدَهُ ۚ إِلاَّ بِاذْنِهِ \* (2) وقال تعالى : « يَوْمَنْذُ لاَ تَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَّ لَهُ قَوْلاً » (3) . وهو سبحانه لا يرضي الا التوحيد ۚ ، كـما قال تعالى : « وَلا يَشْفَعُونَ إلاَّ لـمَن ارْتَضَى » (4) . فالشفاعة حق ، ولا تطلب في دار الدنيا الا من الله ، كـما قال تعالى : « وَأَنَّ المُسَاجِدَ لله فكا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا » (5) . وقال تعالى : « وَلاَ تَـَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَـا لا يَنْفَعُكُ وَلا يَضُرُّكُ فَان فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِن الظَّالِمِينَ » (6) . فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء ، وصاحب المقام المحمود ، وآدَم ُ فَمَنَ دونه تحت لوائه ، لا يشفع الا باذن الله ، ولا يشفع ابتداء ، بل يأتني فيخرُّ لله ساجدا ، فيحمده بمحامد يعلمه اياها ، ثم يقول له : « ارفع رأسك وسَل تُعَمَّطَ واشفَع تشفّع »، ثم يرَحدُ له حدًّا فيدُخلهم الجنة ، فكيف بغيره من الانبياء والاولياء ؟ وهذا الذي ذكرنا لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين ، بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والايمة الاربعة وغيرهم ممن سلك سبيلَهم ودرّج على منهاجهم. وما حدث من سؤال الانبياء والاولياء من الشفاعة بعد موتهم ، وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها وإسراجيها والصلاة عندها وجعل الصدقة والنذور لها ، فكل ذلك من حوادث الامور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم أمَّتُه وحذَّر منها ، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبال : ﴿ لا تقبوم الساعبة حتى يَكُحُقُّ حيٌّ من أمتني بالمشركين وحتى تَعْبُدُ أقوام من أمَّتي الاوثان ، .

وهو صلى الله عليه وسلم حمّى جانب التوحيد أعظم حماية ، وسد كدل طريق موصل الى الشرك ، فنهى أن يجصّص القبر ويبنى عليه ، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ، وثبت فيه لفظ : أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن لا يَدَعَ قبرا مشرفا الاسوّاه . ولذلك قال غير واحد من العلماء: «يجب هدم القيباب المبنية على القبور» ، لانها أسسّت على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم .

<sup>18</sup> 1/72  $\sim$  (5 - 28 1/21  $\sim$  (4 - 109 1/20  $\sim$  (3 - 255 1/2  $\sim$  (2 - 44 1/39  $\sim$  106 1/10  $\sim$  (6)

فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس ، حتى آل الامر الى أن كفترونا وقاتلونا واستحلُّوا دماء نا وأموالنا ، حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم ، وهو الذي ندعو الناس اليه ونقاتلُهم عليه ، بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله واجماع السلف الصالح من الايمة ، محتثلين لقوله تعالى : « وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لا تَكُونَ فَتُنْنَة وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله » (1) . فمن لم يُجب الدعوة بالحجة والبيان ، في دعوناه بالسيف والسنان ، كما قال الله تعالى : « وَلَقَد أُرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالبَينَاتِ وَأَنْزَلْنَا الحَديد وَأَنْزَلْنَا الحَديد فيه بَأْس شَديد " » (2) .

وندعو الى اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحجَّ بيت الله الحرام ، ونأمر بالمعروف وننهمي عن المنكسر ، ولله عاقبة الامور .

فهذا ما نعتقده وندين الله به ، فمن عيميل على ذلك فهو أخونا المسلم ُ ، له ما لنا وعليـه ما علينـا .

ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة ، وانه لا تـزال طائفة من أمته على الحق منصورة ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى يأتـيَ أمر الله ، وهم على ذلك . انتهى .

ولا يخفى أن هذا الرجل ، بنى شبهته على أن التوسل الى الله ببركة الانبياء فمن دونهم عبادة ، والعبادة لا تكون الا لله ، ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله . وما درى أن العبادة الشرعية هي التكاليف التي اشتملت عليها الشريعة ، سواء كانت معقولة المعنى أو تعبيدية ، وأن ما خرج عن التكاليف الشرعية ليس من العبادة في شيء . ولم يفرق بين البدعة الموصلة الى الكفر ، المقتضي للقتال ، واستباحة الدماء والاموال ، وبين غيرها ، وإنما قصد ملكا يريد الحصول عليه بعصبية دينية .

ولما شاعت هذه الرسالة في القطر التونسي ، بعث بها الباي أبو محمد حمودة باشا الى علماء عصره ، وطلب منهم أن يوضّحوا للناس الحق ، فكتب عليها العلام مة المحقق ، نسيجُ وَحَدْ هِ ، أبو الفداء اسماعيل التميمي ، كتابا مطولًا بديعا ، يدل على يد طُولى

<sup>(1)</sup> س 8/أ (3 - 2) س 75/أ 25

وسعة اطلّاع ، سماه « المنح الالهية في طمس الضلالة الوهنّابية » ، وأجاب عنها العلامة المحقق فخر عصره أبو حفص عمر ابن المفتي العلامة فخر المذهب المالكي أبي الفضل فاسم المحجوب ، برسالة بديعة مشتملة على الرد عليه ، في قصده الذي صرح به والـذي أشار اليه ، وهي المطابيقة لمقتضى الحال ، نذكرها عوض ما أضربنا عنه من المقامات ، وأشعار التكسيّب التي لا تفيد الا التقرب للممدوح . ونصّها :

رَبِّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فَتْنَةً لِلْقُومِ الظَّالِمِينَ ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقُومِ رَبِّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فَتْنَةً لِلْقُومِ الظَّالِمِينَ ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقُومِ الْكَافِرِينَ (2) . يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُم بَمِيعا فَيَنْبَثُكُم بِمَا كُنْتُ مِنَ اللهِ مَرْجِعُكُم جَمِيعا فَيَنْبَثُكُم بِمَا كُنْتُ مِنَ اللهِ وَلاَ الشَّهْرَ اللهِ وَلاَ الشَّهْرَ اللهِ وَلاَ الشَّهْرَ الحَرَامِ تَعْمَلُونَ (3) . يَا أَيْهَا الذِينَ آمِنُوا لاَ تُحلُوا شَعَاثِرَ اللهِ وَلاَ الشَّهْرَ الحَرَامِ وَلاَ الهَدَى وَلاَ القَلاَئِد وَلاَ آمِينَ البَيْتَ الحَرَامِ يَبَتَعُونَ فَضَلاً مِن رَبِهِم وَرَضُواناً وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا وَلاَ يَجْرِمَنَكُم شَنَانُ قَصُومِ أَنْ وَرَضُواناً وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا وَلاَ يَجْرِمَنَكُم شَنَانُ قَصُومِ أَنْ وَحَلُوا عَلَى البِر وَالتَقُوى وَلاَ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِر وَالتَقُوى وَلاَ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِر وَالتَقُوى وَلا تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِر وَالعَدُوانِ وَلاَ عَلَى البِر وَالعَدُولَ وَالْ (4) .

أماً بعد هذه الفاتحة ، التي طلعت في سماء المفاتحة ، فانك راسلتنا تزعم أنك القائم بنُصرة الدين ، وانك تدعو على بصيرة لحماً دعا اليه سيد الاولين والآخرين ، وتحث على الاقتفاء والاتباع ، وتنهى عن الفرقة والابتداع ، وأشرت في كتابك الى النهي عن الفرقة واختلاف العباد ، فأصبحت كما قال الله تعالى : « وَمِن النَّاسِ مَن مُعْجِبُك قَولُه في الحياة الدُّنيا ويُشْهِدُ الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا توكى سعتى في الارض ليه فسيد فيها ويه لك الحرث والنسل والله والله الفساد (5) .

وقد زعمت أن الناس قد ابتدعوا في الاسلام أمورا ، وأشركوا بالله من الاموات جمهورا ، في توسلهم بمشاهد الاولياء عند الازمات ، وتشفيعهم بهم في قضاء الحاجات ، ونذر النذور اليهم والقربات ، وغير ذلك من أنواع العبادات ، وان ذلك كله اشراك برب

<sup>(1)</sup> س 7/7 و 89 م 1/2 س 204 ق 85 ق 85 م 1/5 س 4 - 105 آ 5 س 204 م 1/5 س 205 و 205 و 205 و 205 و 205

الارضين والسموات ، وكفر قد استحللتم به القتال وانتهاك الحرمات ، ولعمر الله أنك قد ضلكات وأضْلكات ، وشنعت وهواك ، ضلكات وأضْلكات ، وشنعت وهواك ، وعلى تكفير السلف والخلف عواكت ، وها نحن نحاكمك الى كتاب الله المحكم ، والى السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما ما تأوّلته عليهم من تكفيرهم بزيارة الاولياء والصالحين ، وجعليهم وسائط بينهم وبين رب العالمين ، وزعمت ان ذلك شنشنة الجاهلية الماضين ، فنقول لكم في جوابه : معاذ الله أن يعبد مسلم تلك المشاهد ، وأن يأتي اليها معظما تعظيم العابد ، وأن يخضع لها خضوع الجاهلية للأصنام ، وأن يعبدها يسجود أو ركوع أو صيام ، ولو وقع ذلك من جاهل لانتهض اليه ولاة الامر والعظماء ، وأنكره العارفون والعلماء ، وأوضحوا للجاهل المنهج القويم ، وهدوه الصراط المستقيم .

<sup>94 1/4 0- (1)</sup> 

ا 11 اتحاف \_ 5 \_

وأما ما جنحت اليه ، وعولت في التفكير عليه ، من التوجه الى الموتى وسؤالهم النصرَ على العـدى . وقضاء الحاجات ، وتفريـجَ الكـربات . التـي لا يقدر عليها الا ربُّ الارضين والسموات ، الى آخر ما ذكسرتم ، مُوقيدا به نيران الفُرقة والشَّتات ، فقاء أخطأت فيه خطأ مبينًا ، وابتغيت فيه غير الاسلام دينًا ، فان التوسل بالمخلوق مشروع ، ووارد في السنة القويمة ليس بمحظور ولا ممـنوع ، ومشارع ُ الحديث الشريف بذلك مفعَّمة "، وأدلَّته كثيرة محكمة ، تضيق المهارق عن استقصائها ، ويكيل البّراع اذا كِلُـف باحصائها ، ويكُـفي منهـا توسلُ الصحابة والتابعيـن ، في خلافـة عمـر بن الخطاب أمير المؤمنين ، واستسقاؤهم عام الرمادة بالعبّاس ، واستدفاعهم به الجدب والباس ؛ وذلك أن الارض أجدبت في زمن عمر رضي الله عنه ، وكمانت الريح تذرو ترابا كالرماد لشدة الجدب، فسميت عام الرمادة لذلك، فخرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالعباس بن عبد المطلب يستسقي للناس ، فأخذ بضِبْعَيَّه ، وأشخصه قائما بين يديه ، وقال : اللهم إِنَّا نتقرب اليك بعم ِّ نبيتك ، فانك تقول وقولك الحق : « وأمَّــا الجِدَّارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتَيِمَيْنِ فِي المَديِنَةِ وَكَانَ تَحَنَّمُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحا، (1) ، فحفظتهما لصلاح أبيهما ، فاحفظ اللَّهُم نبيتُك في عمته ، فقد دنونا به اليك مستغفرين ، ثم أقبل على الناس وقال : استغفروا رَبُّكم انـه كـان غفًّارا ؛ والعباس عيناه تنضحان يقول : اللهم أنت الراعـي لا تُهـُمـِلِ الضالَّة َ ولا تدَع ِ الكَسِيرَ بدار مَضْيَعة ، فقد ضرع الصغير ورقَّ الكبير وارتفعت الشكوي ، وأنت تعلم السر وأخفى ، اللَّهم فَأَغِيثُهُم بغياثِك قبل أن يقنطوا فيهَلْكوا ، انه لا ييأس من رَوْحك الا القومُ الكافرون ، اللهم فَأَغَيْثُهم بِغَيَاتُكُ فقد تقرَّب القومُ إليك بمكانتي من نبيك عليه السلام » ، فنشأت سحابة ، ثم تراكمت ، وماست فيها ريح ، ثم هزَّت ، ودرَّت بغيث واكيف . وعاد الناس يتمسَّحون بردائه ويقولون له : هنيئا لك ساقيي الحرمين .

فأخبر نبي \_ يا أخا العرب \_ هل تكفير بهذا التوسل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ، وتكفير معه سائر من حضر من الصحابة والتابعين ، لكونهم جعلوا بينهم وبين الله واسطة من الناس ، وتشفعوا اليه بالعباس ، وهل أشركوا بهذا الصنيع مع الله

<sup>82 1/18</sup> س (1)

غيرة ، وما منهم الا من أنهضته للدين القويم غيرة . كلا والله ، وأقسم بالله وتالله ، بل مكفرهم هو الكافر ، والحائد عن سبيلهم هو المنافق الفاجر ، وهم أهدى سبيلا ، وأقوم قيلا . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « اقتدا بهن بعدى ، أبي بكر وعمر » . واذا قدحت في هذا الجمع من الصحابة الذين منهم عثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب وغير هما ، فمن أين وصل لك هذا الدين ، و[من] رواه لك مبلغا عن سيد المرسلين ؟ ثم ما تصنع يا هذا في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أويس ، وأنه أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو من أعلام النبوءة ، وأمر عمر بطلب الاستغفار منه ، وأنه طلب منه ذلك واستغفر له . وقد قال الله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام : « يا أبانا استغفر أنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين » (1) .

فالزائر للأولياء والصالحين اما أن يدعو الله لحاجته ، ويتوسل بسرِّ ذلك الولي في إنجاح بُغيته ، كفعل عمر في الاستسقاء ، أو يستمدَّ من المَزُور الشفاعة له وإمداد م بالدعاء ، كما في حديث أويس القررنسيَّ ، اذ الاولياء والعلماء كالشهداء أحياء في قبورهم ، انما انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء .

فأي حرج بعد هذا يا أيها القائم للدين ، في زيارة الاولياء والصالحين ؟ وأي منكر تقوم بتغييره ، وتقتحم شق العصا وإضرام سعيره ؟ ولعلك من المبتدعة الذين ينكرون أنواعا كثيرة من الشفاعة ، ولا يثبتونها الالاهل الطاعة ، كما أنه يلوح من كتابك انكار كرامات الاولياء ، وعدم نفع الدعاء ، وكلها عقائد عن السنة زائغة ، وعن الطريق المستقيم رائغة .

وقولكم ان ما قلتموه لا يخالف فيه أحد من المسلمين ، افتراء ومين ، والحاد في الدين ، لان أهل السنة والجماعة ، يثبتون لغير الانبياء الشفاعة ، كالعلماء والصلحاء وآحاد المؤمنين ، فمنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للفيئام من الناس ، كما ورد أيضا أن أويس القرني يشفع في مثل ربيعة ومضر . وأما المعتزلة فانهم منعوا شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وأثبتوا الشفاعة العظمى من هول الموقف ، والشفاعة للمؤمنين المطيعين أو التاثبين في رفع الدرجات ، ولم يثبتوا الشفاعة لاهل الكبائر الذين لم يتوبوا ، في النجاة من النار ، بناء على مذهبهم الفاسد من التكفير بالذبوب ، وأنه يجب عليها التعذيب .

وأما ما جنحت اليه من هدم ما بنيي على مشاهد الاولياء من القياب ، من غير تفرقة بين العامر والخراب ، فهمي الداهية الدهياء والعظيمة العظمي من الظلم ، التبي أَصْلَكُ الله فيها على علم ، « وَمَن ۚ أَظْلُمَ ۗ مِمَّن ۚ مَنْعَ مَسَاجِدَ الله ِ أَن ۚ يُذْكُـرَ فيها اسمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهِمَا أُولَئِكُ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا الاَّ خَاتِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْي وَلَهُم في الآخرة عَذَابٌ عَظيم " . (١) وكـأنك سمعت في بعض المحاضر ، بعض الاحاديث الواردة في النهـي عن البناء على المقابر ، فَتَلَقَقْتُه مجملًا من غير بيان ، وأخذته جُزافا من غير مكيال ولا ميزان ، وجعلت ذلك وَلَيْعِجَةٌ الى ما تقلدته من العسف والطغيان ، في هدم ما على قبور الاولياء والعلماء من البنيان . ولو فاوضت الايمة ، واستهديت هداة الامة ، الذين خاضوا من الشريعة لُجَجَهَا ، واقتحموا تُبَجَها ، وعالجوا غِمارَها ، وركبوا تَبِيَّارَها ، لاخبروك أن محلَّ ذلك الزجر ، ومطلع ذلك الفجر ، في البناء في مقابر المسلمُين ، المعدَّة لـدفن عامَّتهم لا على التعيين ، لـِمَّا فيه من التحجير على بقية المستحقين ، ونبش عظام المسلمين. وأما ما يبنيه المسلمون أو الكفار في أملاكهم المملوكة لهم ، ليتَصلوا بمن يُدُّفُنَ هناك حبلتهم ، فلا حرج يلحقهم ، ولا حرَّمة ترهقهم . فكما لا تحجير عليهم في بناء أملاكهم دُورا أو حوانيت أو مساجد ، كـذلك لا حرج عليهم في جعلها قبابا أو مقامات أو مشاهـــد .

ثم ليتك اذ تلقفت ذلك منهم ، ووعيته عنهم ، أن تعيد عليهم السؤال ، وتشرح لهم نازلة الحال ، وهل يجوز بعد النزول والوقوع ، هدم ما بني على الوجه الممنوع ، وهل هذا التخريب محظور أو مشروع . فاذا أجابوك أنه من معارك الانظار ، ومحل اختلاف العلماء والنظار ، وأن منهم من يقول بابقائه على حاله ، رعياً للحائز في اتلاف ماله ، وأن له شبهة في الجملة تحميه ، وفي ذلك البناء منفعة للزائر تقيه . ومنهم من شدد النكير ، وأبى الا الهدم والتغيير . فاذا تحقق عندك هذا ، فكيف تقدم هذا الإقدام وتخوض مزالق الاقدام ، وقطلق العنان في هدم كل مقام ، من غير مراعاة إلى الدين ولا ذمام . فاذا انفتحت لك هذه الابواب ، نظرت بنظر آخر ليس فيه ارتياب ، في الدين ولا ذمام . فاذا انفتحت لك هذه الابواب ، نظرت بنظر آخر ليس فيه ارتياب ،

وهو أن المنكر الذي اقتضى نظر لا تغييرة ، ليس متفقا عليه عند أجلل البصيرة ، وأنه من مدارك الاجتهاد ، وقد سقط عنك القيام فيه والانتقاد . ثم بعد الوصول الى هذا المقام ، أعد نظرا في ايقاد نار الحرب بين أهل الاسلام ، واستباحة المسجد الحرام ، واخافة أهل الحرمين الشريفين ، والاستهوان لاصابة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، فسيتضح لك أنك غيرت المنكر في زعمك ، وبحسب اعتقادك وفهمك ، وأتيت بجمل كثيرة من المناكر ، وطائفة عديدة من الكبائر ، آذيت بها نفسك والمسلمين ، وابتغيت بها غير سبيل المؤمنين ، وتعرضت بها لاذاية الاولياء والصالحين ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ، في حديث رواه البخاري والامام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله عز وجل قال من عاد كي لي وليناً فقد آذنني بحرب » ، فكفى بالتعرض لحرب الله خطرا ، وقذفا في العطب وضررا .

واما إنكار زيارة القبور، فأي حرج فيها أو محظور، وأي ذميمة تطرقها أو تعروها، مع ثبوت حديث الكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "، فان هذا الحديث ناسخ لما ورد من النهبي عن زيارتها ، وماح لما في أول الاسلام من حماية ألامة من أسباب ضلالتها ، لقرب عهدها بحاهليتها ، وعبادة أصنامها وآلهتها . وكبيف تمنع من زيارتها ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها ، وسام رياضها وأربعها ، فقد ثبت في حديث عائشة أم المؤمنين ، أنه صلى الله عليه وسلم زار بقيع الغرقد واستغفر فيه لموتى المسلمين ، وثبت أيضا أنه زار قبر أمه آمنة بنت وهب واستغفر لها .

وأخذ بذلك الصحابة والتابعون ، ودرج عليه العلماء والسلف الماضون ، فقد ثبت في الاحاديث المروية عن أيمة الهدى ، ونجوم الاقتداء ، أن فاطمة سيدة نساء العالمين زارت عمها سيد الشهداء ، وذهبت من المدينة الى جبل أحد ، ولم ينكر من الصحابة أحد ، وهم اذ ذاك بالمدينة متآمرون ، وعلى اقامة الدين متناصرون . أفتجعل هؤلاء أيضا مبتدعين ، وأنتهم سكتوا عن الابتداع في الدين ؟ كلا والله ، بل يجب علينا اتباعهم ، ومن أدلة الشريعة إجماعهم .

وقد مضت على ذلك العلماء في جميع الاقطار ، وانتدبوا بأنفسهم للاستمداد من قبور الصلحاء ، وقضاء الاوطار ، وخلدوا ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم ، وسطروه في

دواوسيهم وتعليقاتهم وقسمواالزيادة الى قسام وأوضعواما تلخص لديهم من الاحكام

وذلك أن الزيارة ان كانت للاتعاظ والاعتبار ، فلا فرق في جوازها بين قبور المسلمين والكفار ، وان كانت للترحم والاستغفار من الزائر ، فلا منع فيها الا في حق الكافر ، فان الشريعة أخبرت بعدم غفران كفره ، وعليه حملوا قوله تعالى : « ولا تُصلُّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره » (1) . وان كانت الزيارة لاستمداد الزائر من المزور ، وتوخي المكان الذي فضله مشهور ، والدعاء عند قبره لامر من الامور ، فلا حرج فيها ولا محظور ، بل هو مندوب اليه ، ومرغب فيه ، وانه مما وانه عما تشد المطي اليه ، ومن خالف في هذا الحكم سبيل جمهورهم ، واتبع من الشبهات مخالف منشورهم ، فقد شدد العلماء في النكير عليه ، وسددوا سهام النقد الشبهات مخالف منشورهم ، فقد شدد العلماء في النكير عليه ، وسددوا سهام النقد اليه ، وأشرعوا نحوه رماح التضليل ، وأرهفوا له سيوف التجهيل ، واتفقت كلمتهم على الميعته في الاعتقاد ، وثنوا اليه عنان الانتقاد ، « ومن " يُضليل الله فيما له من هاد ».

وأما النهمي الوارد في شد المطيِّ لغير المساجد الثلاثة فانما هو بالنسبة لنذر الصلاة فيها ، فانه لا يختلف ثواب الصلاة لديها .

وأما المزارات فتختلف في التصريف مقاماتها ، وتتفاوت في ذلك كراماتها ، وذلك لسرٍّ في الاستمداد والامداد لا تطلع عليه ، وضُرِبَ بسُور له باب بينك وبين الوصول اليه ، وقد أوضح ذلك حجّة الاسلام ، ومن شهد له بالصدِّيقيّة العلماء والاولياء العظام .

وأما ادماجكم لقبور الأنبياء في أثناء النكير ، والتضليل لزائرها والتكفير ، فهو الذي أحفظ علبكم الصدور ، وأثراع حياض الكراهة والنفور ، وسدد اليكم سهام الاعتراض ، وأوقد شواط البغض والارتيماض .

فقل لي – يا أخا العرب – هل قمت لنصرة الدين أم لنقض عُرَاه ، وهل أنت مصدق بالوحي لنبيه أم قائل: إن هو الا ً إفك ٌ افتراه ؟ وما تصنع بعد اللَّتَيَـّا والتي ، في حديث د من زار قبري وجبت له شفاعتي » ؟ وأخبرنـي هل تَـضَلِّل سليمان بن داود

<sup>84 1/9 ~ (1)</sup> 

في بنائه على قبر الخليل ، ومن معه من أنبياء بني اسرائيل ؟ وما تقول – ويحك – في الحديث الذي رواه جهابذة الرواة ، وصححه المحدُّ ثون الثقات ، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لمّا أسرى بني الى بنيت المقدس ، مرَّ بني جبريل على قبر ابراهيم عليهما السلام ، فقال لي إنزل فصلُّ هنا ركعتين ، فان ههنا قبر أبيك ابراهيم عليه السلام » ؟ وعنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه قال : « من لم تُمُكنُه زيارتني فليزُرُ قبر ابراهيم الخليل عليه السلام » . فأين تذهب بعد هذا يا هذا ؟ وهل تجد لنفسك مدخلا أو معاذا ؟ وهل أبقيت بعد تضليل جميع الانبياء ملاذا ؟ « رَبّنا لا تُرْغُ قلمُ وبنا بعد إذ هد يشتنا وهب لنامين لد نك رحمة النك أنت الوهاب » . (1)

وأما تلميحكم للاحاديث التي تتلقفونها ، ولا تحسنونها ولا تعرفونها ، فهمتُ مسبب ذلك في أودية الضّلالة ، ولم تشيمنوا بها الا بنروق الجهالة ، وسلكتم شعابها من غير خبير ، ونحوتم أبوابها بلا تدبنر ولا تدبير ، فان حديث « لا تتخذوا قبري مسجدا » ، محمله عند البخاري على جعله للصلاة متعبّدا ، حفظا للتوحيد ، وحماية للجاهل من العبيد ، لان المصلّي للقبلة يصير كأنه مصل اليه ، فحمى صلى الله عليه وسلم حمى ذلك من الوقوع فيه . وأما قصده للزيارة والاستشفاع ، والاستمداد ببركته والانتفاع ، وقصد المسلمين اياه من سائر البقاع ، فما يسعنا الا الاتباع .

وكذلك ما لوَّحْتَ به الى شدِّ الرِّحال ، فانك أخطأت في الاستشهاد به في نازلة الحال ، وذلك أن الحصر في المساجد ، دون سائر المشاهد .

وكذلك ما لمحت اليه من حديث تعظيم القبر باسراجه ، فانك أخطأت فيه واضح منهاجه ، مع بهرجة نقده في رواجه ، ومحتمله – على فرض صحته – على فعل ذلك للتعظيم المجرَّد عن الانتفاع للزائرين ، أما اذا كان القصد به انتفاع اللائذين والمقيمين ، فهو جائز بلا ميَنْ .

وأما ما تدَّعونه من ذبح الذبائح والنَّذور ، وتبالغون في شأنها التغيير والتنكير ، وتصف ألسنتكم الكذب ، وتثيرون في شأنها الهرج والشغب ، فكون الذبائح المذكورة مما أهل به لغير الله مكابرة للعيان ، وقذف بالإفك والبهتان ، فانا بلونا أحوال أولئك الناذرين ، فلم نر أحدا منهم يسمي عند ذبحها اسم ولي من الصالحين ، ولا يلط خ

الضّرائح ، بدم تلك الذبائح ، ولا يـأتون بفعل من الافعـال ، الحـاكمة على تحريـم الذبيحة والاهلال .

وأما نذرها لتلكم المزارات ، فليس على أنها من باب الديانات ، ولا أن من لم يفعل ذلك يتكنُنُ فاقص الدين في العادات ، وانما يقصدون بذلك مقاصد الرُّقَى والنَّسُر (1) ، والانتفاع في الدنيا بسرٌ في التصدق بها استتر ، ولم يدر منها الا ما اشتهر .

والواجب علينا وعليكم الرجوع في حكم نذرها الى العلماء الاعلام ، المتضلعين من دراية الاحكام ، المقيمين لقسطاسها ، المسرجين لنبراسها ، الناقبين على أساسها ، ومن لديهم محك عسجد ما ونحاسمها .

فان كنتم للحق تقيمون ، ومن مخالفة الشريعة تتجرمون ، « فاسألوا أهل الذكر إن كُنتُ م لا تعلم ون » ، « ولا تقعم لو بكل صراط تروعد ون » ، فانهم يهدونكم السبيل ، ويفتونكم في هذه المسألة بالتفصيل ، وأن هذا الناذر ان نذر تلك الذبائح للولي المعين بلفظ الهدي والبدنة ، فقد جاء بالسيئة مكان الحسنة . ولكن ما رأينا من خلع في هذا المحظور رسنة ، ولا من اهتصر فنننه ، وإن نذر تلك الذبائح لمحل الزيارة ، بغير هاته العبارة ، وكان من الذبائح التي تقبل أن تكون هديا ، فهل يلزمه أن يسعى به لذلك المزار سعيا ، أو لا يلزمه الا التصدق به في موضعه رعيا ، فعل يلزمه أن يسعى به لذلك المزار سعيا ، أو لا يلزمه الا التصدق به في موضعه رعيا ، خلاف في مذهب مالك شهير ، قرره العلماء النحارير . وان كان ذلك النذر مما لا يصح إهداؤه ، فالقاصد للفقراء الملازمين بمحل الشيخ يلزمه بعثه وإنهاؤه ، والقاصد يصح إهداؤه ، فالقاصد للفقراء الملازمين بمحل الشيخ يلزمه بعثه وإنهاؤه ، والقاصد للولي في نذره وتشرعة (2) ، لا يلزمه الا التصدق به في موضعه .

واذا اتضح لديك الحال ، فأي داعية للحرب والقتال ؟ وهل يتميز المشروع من هذه الصور بالمحظور ، الا بالنيات التي لا يعلمها الا العالم بما في الصدور ؟ والله انما كلفنا بالظاهر ، ووكر اليه أمر السرائر . ولم يقيض بالخواطر نقيبا ، ولا جعل عليها مهيمنا من الولاة ولا رقيبا .

<sup>(1)</sup> النشرة بضم النون : ضرب من الرقية والعلاج ، يصالح به من كان يظن أن به مسا من الجن (النهاية لابن الاتيس)

<sup>(2)</sup> تشرع : اتبع شریعة او دینا (دوزی)

واذا التزمت سد الذريعة بالمنع من المشروع ، خوفا من الوقوع في الممنوع ، فالتزم هذا الالتزام ، في سائر العبادات الواقعة في الاسلام ، التي لا تفرقة فيها بين المسلم والكافر ، الا بما انطوت عليه الضمائر . فان المصلي في المسجد يحتمل أن يقصد عبادة الحجارة ، بمثل ما احتمل صاحب الذبائح والزيارة ، والصائم يحتمل أن يقصد بصومه تصحبح المزاج ، أو المداواة والعلاج ، والمزكي يحتمل أن يقصد مقصداً دنيويا ، أو معبودا جاهليا ، والمحرم بحج أو عمرة ، يحتمل أن ينوي ما يوجب كفره .

واذا وصلت الى هذا الالتزام ، نقضت ساثر دعائم الاسلام ، والتبس أهل الكفر بأهل الايمان ، وأفضى الحال الى هدم جميع الاركان ، واستبيحت دماء جميع المسلمين ، وهدمت صلواتهم ومساجدهم وصوامعهم أجمعين .

فانظر أيها الانسان ، ما هذا الهذيان ، وكيف لعب بك الشيطان ، وماذا أوقعك فيه من الخسران . فارجع عن هذا الضلال المبين ، وقل ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمننا لنكونن من الخاسرين .

وأما ما جلبتم من الاحاديث الواردة في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم للقبور ، وأنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطمسها وتسويتها ، فقد أخطأتم الطريق في فهمها ، ولم يأتكم نبأ علمها ، ولو سألتم عن ذلك ذويه ، لاخبروكم بأن محمله طمس ما كانت الجاهلية عليه ، وكانت عادتهم اذا مات عظيم من عظمائهم ، بنوا على قبره بناء كأ مُلم من آطامهم ، مباهاة وفخرا ، وتعاظما وكبرا ، فبعث صلى الله عليه وسلم من يمحو من الجاهلية آثارها ، ويطمس مباهاتها وفحارها ، والا فلو كان كما ذكرتم ، لكان حكم التسنيم (1) كحكم ما أنكرتم .

واذا استبان لكم واتضح لديكم ، انقلبت الحجة التي أتيتم بها عليكم ، وكيف تجعلون تلك الاحاديث حجة قاضية ، على وجوب كون القبور ضاحية (2) ، والفرق ظاهر بين البناء على القبور ، وحفر القبور تحت البناء ، فالاول من فعل الجاهلية الوارد فيه ما ورد ، والثاني هو الذي يعوزكم فيه المستند ، ولا يوافقكم على تعميم النهي احد .

<sup>(1)</sup> تسنيم القبر خلاف تسطيحه ، وقبر مستم اذا كان مرفوعا عن الارض (اللسان) .

<sup>(2)</sup> الضاحى من كل شيء السارز الظاهر (اللسان)

وأما ما نزعتم اليه من التهديد ، وقرعتم فيه بآيات الحديد ، وذكرتم «أن من لم يُجب بالحجة والبيان ، دعوناه بالسيف والسنان»، فاعلم يا هذا أننا لسنا ممن يعبد الله على حرف ، ولا محمن يفر عن نصرة دينه من الزحف ، ولا محمن يظن بربه الظنون ، أو يتزحزح عن الوثوق بقوله تعالى : « فَاذَا جَاءَ أَجَلُهُم ٌ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة وَلا يَسْتَقَدْ مُونَ » (1) ، ولا محمن يميل عن الاعتصام بالله سرًّا وعلناً ، أو يشك في قوله تعالى : « قُلُ لَنَ يُصِيبَنَا إلا ً مَا كَتَبَ الله لله لله ألنا » (2) ، وما بنا من وهن ولا فشل ، تعالى : « قُلُ لَنَ يُصِيبَنَا إلا ً مَا كَتَبَ الله لله ونحمي حماه ، وما النصر الا من عند الله .

وأما ما جال في نفوسكم ، ودار في رؤوسكم ، وامتدت اليه يد الطمع ، وسوّلته الاماني والخدع ، من أنكم من الفئة الذين هم ومن حالفهم ، لا يضرُهم من خالفهم ، وأنكم من الطائفة الظاهرين على الحق ، وأن هذه المناقب تساق البكم وتحق ، فكلا وحاشا أن يكون لكم في هذه المناقب من نصيب ، أو يصير لكم ارثها بفرض أو تعصيب، فان هذا الحديثوان كان واردا صحيحا ، الاأنكم لم تُوفَّوا طريقه تنقيحا ، فان في بعض رواياته « وهم بالمغرب » وهي تحجبكم عن هذه المناقب ، وتبعدكم عنها بعد المشارق من المغارب .

فانفض يديك ، مما ليس اليك ، ولا تمدَّنَّ عينيك ، الى من حُرِّمت عليك ، فانكاح الثّريا من سهيل ، أمكّن ُ من هذا المستحيل .

أما أهل هذه الاصقاع ، والذين بأيديهم مقاليد هذه البقاع ، فهم أجدر أن يكونوا من اخواننا ، وتمتدُّ أيديهم الى خوانها ، لصحة عقائدهم السُنيَّة ، واتباعهم سبيلَ الشريعة المحمَّدية ، ونبذهم للابتداع في الدين ، وانقيادهم للاجماع وسبيل المؤمنين .

وقد أنبأتنا في هذا الكتاب ، وأعربت في طيّ الخطاب ، عن عقائد المبتدعة ، الزائغين عن السنة المتبعة ، الراكبين مراكب الاعتساف ، الراغبين عن جمع الكلمة والائتلاف ، فالنصيحة النصيحة ، أن تنزع لباس العقائد الفاسدة وتتسربل العقائد الصحيحة ، وترجيع الى الله وتؤمن بلقاه ، ولا تكفير أحدا بذنب اجتناه . فان تبتم فهو خير لكم ، وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجيزي الله .

<sup>(1)</sup> س 1/7 س (2 - 34 آ/7 س (1)

وزبدة الجواب وفذلكة الحساب ، انك ان قفوت يا أخا العرب نصحك ، وأستو"ت بالتوبة جرحك ، وأدملت بالانابة قرحك ، فمرحبا بأخي الصلاح ، وحيه المؤاذر على الطاعة والنجاح ، وجمع الكلمة والسماح ، وان أطلت في لُجة الغواية سبحك ، وشيدت في الفتنة صرحك ، واختلت عارضا رُمحك ، فان بني عمك فيهم رماح ، وما منهم الا من يتقلد الصفاح ، ويجيل في الحرب فائز القيداح .

والله تعالى يسدِّد سهام الامة الساعية فيما يحبه ويرضاه ، ويُخْمَدِ ضَرَام الفشة الباغية حتى تفيء ً الى أمر الله . والسلام .

وبعث حمودة باشا بهذه الرسالة الى القائم الوهاًبي فلم يجب عنها . ولج في حروبه وقتاله ، الى أن كانت الهزيمة آخر حاله ، على يد رجل الدنيا وواحدها الطائر الصيت في جهات المعمور ، من رد الله به مصر الى شبابها ، رد شباب امرأة العزيز ليوسف الصد يق ، وهو أبو عبد الله محمد على باشا ، عزيز مصر ، رحمه الله .

# اسماء الكتب التي نشرتها مكتبة الحقيقة

| ij | JOSEP SING!                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|    | ١ - جزء عــم من القرآن الكريم                                      |
|    | ٢ - تفسير سورة البقرة (شيخ زاده)٢                                  |
|    | ٣- الإيمان و الاسلام٩٦                                             |
|    | ٤ - القول الفصل شرح الفقه الاكبر                                   |
|    | ٥ ـ نخبة اللآلي لشرح بدإ الامالي ,                                 |
|    | ٦ - الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية (الجز الاول)               |
|    | ٧- علماء المسلمين و الواهابيون٧                                    |
|    | ٨ ـ فتاوى الحرمين برجف ندوة المين٨                                 |
|    | ٩ ـ هدية المهديين و يليه المتنبئ القادياني                         |
|    | ١٠ - المنقذ من الضلال ويليه الجام العوام عن علم الكلام             |
|    | و يليهما تحفة الاريب                                               |
|    | ١١ ـ المنتخبات من المكتوبات للامام الرباني                         |
|    | ١٢ ـ مختصر (التحفة الإثني عشرية)١٠                                 |
|    | ١٣ ـ الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاو ية و يليه الحجج القطعية ١٨٤ |
|    | ١٤ - خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق                    |
|    | ١٥ ـ المنحة الوهبية في رد الوهابية                                 |
|    | ١٦ ـ البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر                            |
|    | ١٧ ـ فتنة الوهابية و يليها الصواعق الإلهية و يليهما سيف الجبار ٢٥٦ |
|    | ١٨ - تطهير الفؤاد و يليه شفاء السقام٢٥٦                            |
|    | ١٩ ـ الفجر الصادق في الرد على منكرى التوسل والكرامات والخوارق ١٩٢  |
|    | ٢٠ - الحبل المتين في اتباع السلف الصالحين                          |
|    | ٢١ ـ خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام (من الجزء الثاني) ٢٢٤ |
|    | ٢٢ ـ التوسل بالنبي و بالصالحين و يليه التوسل                       |
|    | ٢٣ ـ الدرر السنية في الرد على الوهابية٢٠                           |
|    | ٢٤ - سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلالة٢٠                      |
|    | ٢٥ ـ الانصاف في بيان سبب الاختلاف و يليه عقد الجيد                 |
|    | ومقياس القياس والمسائل المنتخبة١٩٢                                 |
|    | ٢٦ - المستند المعتمد بناء نجاة الابد                               |

| ٢٧ ـ الاستاذ المودودي و يليه كشف الشبهة عن الجماعةالتبليغية ١٢٨         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ٢٨ ـ كتاب الأيمان (من رد المحتار)٢٨                                     |
| ٢٩ ـ الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الاول)٢٩                          |
| ٣٠ ـ الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثاني)٣٠                         |
| ٣١ ـ الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثالث)                           |
| ٣٢ ـ الأدلة القواطع على الزام العربية في التوابع                        |
| ٣٣ ـ السبريقة شرح الطريقة و يليه منهل الواردين من بحار الفيض            |
| على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض                                        |
| ٣٤ ـ البهجة السنية في آداب الطريقة و يليه ارغام المريد ٢٢٤              |
| ٣٥ ـ السعادة الابدية فيما جاء به النقشبندية                             |
| و يليه الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية٣٠٤                          |
| ٣٦ ـ مفتاح الفلاح و يليه خطبة عيد الفطر                                 |
| ٣٧ ـ مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام٩٢                                   |
| ٣٨ ـ الانوار المحمدية من المواهب اللدنية (الجلد الاول)                  |
| ٣٩ ـ حجة الله على العالمين في معجزات سيدالمرسلين (من الجلد الثاني).١١٢٠ |
| ٤٠ ـ اثبات النبوة و يليه الدولة المكية بالمادة الغيبية                  |
| ٤١ ـ النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم                       |
| ٤٢ ـ تسهيل المنافع و بهامشه الطب النبوى ٢٠٤                             |
| ٣٤ ـ الدولة العثمانية من كتاب الفتوحات الاسلامية                        |
| و يليه المسلمون المعاصرون                                               |
| ٤٤ ـ كتاب الصلاة                                                        |
| ٤٥ ـ صرف عربي وعوامل والكافية لابن الحاجب                               |
| ٤٦ ـ الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة٣٣٦                  |
| ٤٧ ـ الحقائق الإُسلامية في الرّد على المزاعم الوهابية١٢٨                |
| ٨٤ ـ نور الاسلام٤٨                                                      |
| ٤٩ ـ الصراط المستقيم في رد النصاري                                      |
| ٥٠ ـ الد الحميل في رد النصاري و بليه ابها الولد للغزالي                 |

## اسماء الكتب التي نشرتها مكتبة الحقيقة

| اته | صفح  | اعداد                |                             | الكتب الفارسية                                                                                                  |
|-----|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | ************         | انی (دفتر اول)              | ۱ ـ مکتوبات امام رب                                                                                             |
|     | 7.1  |                      | نی (دفتر دوم و نسوم)        | ۲ ـ مكتوبات امام ربا                                                                                            |
|     | 113  |                      | ات امام ربانی               | ۳ ـ منتخبات از مكتو ب                                                                                           |
|     |      |                      | كتوبات معصوميه              | ٤ - منتخبات ازم                                                                                                 |
|     | 497  |                      | لف ثاني (باترجمهٔ اردو)     |                                                                                                                 |
|     |      |                      |                             | ٥ ـ مبدأ ومعاد                                                                                                  |
|     |      |                      | إمام غزالي)                 |                                                                                                                 |
|     | ۳۸٤  |                      |                             | ٧ - رياض الناصحين .                                                                                             |
|     | ۲۸۸  | AME THE RELEASE      | ضرت عبدالله دهلوی)          | ۸ ـ مكاتيب شريفه (ح                                                                                             |
|     | ٠, ٢ |                      | ت حضرت عبدالله دهلوی)       | ٩ ـ در المعارف (ملفوظا                                                                                          |
|     | ١٤٤  | i illeta de l'illeta | ف الابرار المسلول على الفج  | ۱ ـ رد وهايي و بليه سي                                                                                          |
|     |      | ettel and h          | تردید الوهابیه              | ١ ـ الاصول الاربعة في                                                                                           |
|     | 373  | 100                  | ئات احمدية)                 | ۱ - زيدة المقامات (يوك                                                                                          |
|     | 171  |                      | نامقى جامى                  | ١ ـ مفتاح النحاة لاحمد                                                                                          |
|     |      |                      | ر الدينر                    | ١ ـ منزان الموازين في ام                                                                                        |
|     | 1.2  |                      |                             | المار المارين في الماري |
|     |      |                      |                             |                                                                                                                 |
|     |      |                      |                             |                                                                                                                 |
|     |      | الاوردية والاردية    | مع الاردوية والفارسية مع    | الكتب العربية                                                                                                   |
|     | 707. | 191-471              | ر بى مع اردو)               | ١ ـ طريق النجات (ء                                                                                              |
|     |      |                      | ة في الرد على الوهابية      |                                                                                                                 |
|     | 197  | حدية                 | حيحة في ترديد الوهابية النج |                                                                                                                 |
|     | 17.  | ـة بدإ الامالي       | سی مع اردو) مع شرح قصید     | ٣ ـ عقائد نظاميه (فار                                                                                           |
|     | 97.  |                      | فارسی مع اردو)              | ٤ - تأييد أهل سنت (                                                                                             |
|     | 445  |                      | اردو)                       | ٥ ـ الخيرات الحسان (                                                                                            |

## BOOKS PUBLISHED BY HAKİKAT KİTABEVİ

(P.K.35 Fâtih, Istanbul-Turkey)

#### ENGLISH:

- 1 Endless Bliss, I, 6th ed., 248 pp., 1985
- 2 Endless Bliss II, 6 th ed., 296 pp., 1985
- 3 Endless Bliss III, 5th ed., 160 pp., 1985
- 4 Endless Bliss IV, 6th ed., 326 pp., 1985
- 5 Endless Bliss V, 4th ed., 152 pp., 1985
- 6 The Religion Reformers in Islam, 6th ed., 264 pp., 1986
- 7 The Sunni Path, 10th ed., 96 pp., 1986
- 8 Belief and Islam, 10th ed., 96 pp., 1986
- 9 Evidences for Prophethood and Answer to a University Student, 6th ed., 128 pp., 1985
- 10 Answer to an Enemy of Islam, 9th ed., 128 pp., 1986
- 11 Advice for the Muslim, 6th ed., 320 pp., 1985
- 12 Islam and Christianity, 1st ed., 200 pp., 1986

#### FRENCH:

- 1 Al rad al jamıl, Ayyuha'l-walad (Al-Gazâli), 1st ed., 104 pp.,1986
- 2 Islam et la voie d'ahl-i Sunnat, 4th ed., 88 pp., 1983
- 3 Foi et Islam, 5th ed., 104 pp., 1983
- 4 Islam et christianisme, 1st ed., 1986
- 5 L'Evidence de La Prophétie, 2nd ed., 80 pp., 1980

### GERMAN:

- 1 Islam und der Weg der Sunniten, 4th ed., 96 pp., 1986
- 2 Glaube und Islam, 3rd th., 72 pp., 1986
- 3 Islam und Christentum, 1st ed., 1986

هذا الكتاب (الحقائق الاسلامية في الرد على المزاعم الوهابية) ألفه مالك به بن داود مدير (مدرسة العرفان) بمدينة «كوتيالا» بجمهورية «مالى» الواقعة في قارة أقرقيا سنة ١٤٠٣هـ الموافق ١٩٨٨م. يقول المؤلف في كتابه هذا: «أن المسلمين افترقوا على فرق متعددة عبر التاريخ الا أنهم لم يكفروا مخالفيهم من المسلمين ولكن بعد ظهور فرقة الوهابية منذ حوالى مائتين (٢٠٠) عاما كفروا من المسلمين من خالفهم و نصحهم بألا يغالوا في الامر وألا يقوموا بالتفرقة بين المسلمين و ذكرهم بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعامة المسلمين (أمتي) و طالبهم بأن يعدلوا عن هذه الفكرة و دعاهم الى التحب والتأخى و التضامن و التساند الاسلامي و العمل سويا من أجل هذا الهدف وقد أثبت فم بالادلة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن ديننا يدعونا و يأمرنا بالإتحاد والمعاونة.»

مكتبة الحقيقة

This work, Al-haqâ'iq al-Islamiyya fi 'r-raddi 'ala 'l-mazâ'imi 'l-Wa hhâbiyya, was writtin by Mâlik bâ bin Dâwud, Director of Madrasat al-'Irfân in Koutiula, Republic of Mali, Africa, in 1403 A.H. (1983). In this book, he states that, though Muslims have been divided in various groups, in the course of history, they all called one another "Muslims", that the Wahhâbîs, who came about two centuries ago, say "unbelievers" or "polytheists" for all the Muslims who do not follow their path; he advises them that they should not be excessive and disunionist as such. He reminds that our prophet said "My Ummat" for all Muslims regardless of their group; he urges that the Wahhâbîs should get rid of such disunionism and that all Muslims should love one another and work as brother hand in hand. The author documents with âyats and hadîths that Islam commands uniting and cooperation.